# خَالَافَةُ مَنْظُومَةً كَالْحِدَةُ مَنْظُومَةً كَالْحِدَةُ مَنْظُومَةً لَا لَكِنْكُلِاهِمْ لَمُ الْحِدَةُ مَنْظُومَةً لَا لَالْحِدَةُ مِنْ الْحِدَةُ مِنْ الْحَدَةُ مِنْ الْحَدَاقُ مِنْ الْحَدَةُ مِنْ الْحَدَةُ مِنْ الْحَدَةُ مِنْ الْحَدَاقُ مِنْ الْحَدَةُ مِنْ

تالیب مجر (الارش) مجر (الارش)

في الحضرة القادرية غفر الله له ولسائر المسلمين آمسين

# 

الحمد لله وصلى الله محمد و الله محمد و الله و صحبه و محمد و الله و محمد و بعد و بعد و بعد و بعد و بعد فالمقصد و باهتمامسي

على رسولب ومصطفاه وكل تابع بحب قلبه ( خلاصة جواهر الكها)

### الايمان

تؤمس بالله العظيم الباري ويجميه الأنبيساء والرسل نيؤمن قلبا بالقضاء والقدر نؤمن ايمانيا يسوم الآخسرة وهمذه الاركان للايمسان ان تعبد الله كأن تسراه ان لسم تكسن تسراه بالعيسان وهسنه أوسافنا القلبية وعلنا واجبنا الاسالام أولها شهادتان وهما أشهد عن قلب له هداه وأشهد بكسل اقتبداه والثانسي من اركانسه المفروضة على المكلفيين بالتواليب

وبملائكتسمه الأبسرار وكتب الله مصابيح السيل كال صفير وكبير مستنظر يسوم يرى الله وجسوه ناضرة وفوقها مرتبة الاحسان علي خليوص القلب مع ميولاه فانسمه يسراك كسل آن غيية مستورة خفية أركسان هذا خمسة تسام واجبتان بلسان سلمنا أن لا اله حقا الا الله الله ان محمسدا رسسول الله هـ و الصلاة ، خسسة معروضة فريضة الأيام والليالي

شم العشا اذا الشفق يغرب فبشلاث ، أربع مسرع مسرع صيام رمضان بكل عمام للمستحقين بانصاف بنسي ممع عمرة تقربا لله وان ينزد فذاك خير البسر تفصيله ياتني بقدر الحال

صبح وظهر ثم عصر مغرب بركعتين ، أربع ، فأربع وثالث الأركسان للاسلام رابعها زكاة أموال الغنبي خامسها الحج لبيت الله للمستطيع مرة في العمس خذ ما ذكرناه على الاجمال خذ ما ذكرناه على الاجمال

(قول الناظم: نؤمن بالله • النخ) هذا النرتيب مأخوذ من الحديث الشريف الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : « بينا نحسن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا احد ، حتى جلس أنى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كميه على فخذيه ، فقال: يا محمد! اخبرني عن الايمان • قال: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ٠ قال : صدقت • قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه • فقال : اخبرنسي عـن الاسلام: قال : الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتــي الزكاة ، وتصــوم رمضــان ، وتحــج البيت ان استنظمت اليه سبيلا ، قال : صدقت ، قال : فأخبرني عن الاحسان ، قال : الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فأن لم تكن تراه فأنه يسراك ، قال: صدقت • قال : فأخبرني عن الساعة • قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل م. قال: فأخبرني عن اماراتها ، قال: ان تلد الامة ربتها ، وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ينطاولون في البنيان • • الحديث » •

( قوله : وهذه اوصافنا القلبية ٠٠ ) يعني ان اركان الايمان امور غيبية لا يعلمها الا الله ، ويستدل على وجوده بترتب الأعمال عليها . وامسا أركان الاسلام افأمور ظاهرة يراها الناس ويستدل بها على وجود الإيمان ، وبالرهبة والخشوع فيها على قوة الايمان ، كما يستدل على الايمان بصفة الوجــدان الذي تظهر آثاره من الترحم بالناس ومساعدتهم والانصــاف والمدالة في احكام جرت بينهم • وعلى ذلك قال بعض الناس من كان لــه وجدان كان عنده الايمان • وكذلك يلازم الايمان الحياء • قال صلى الله عليه وسلم: ﴿ الحياء والايمان في قرن ، فاذا ذهب احدهما تبعه الآخر » ، واذا لم يبق الحياء والايمان ينجاسر الانسان على كل عمل مشين . وعليه قال اصلى الله عليه وسلم: « أن مما أدرك الناس من كلام النبوة الاولى ان لم تستح فاصنع ما شئت » • فدين الاسلام عبارة عن اثنتي عشرة خصلة ، الاركان الستة للايمان والسابع الاحسان ، والباقي اركان الاسلام الخمسة ، فاذا تحقق في الانسان تلك الخصال الاثنتا عشرة اعتبر انسانها مؤمنا سالكا الصراط المستقيم .

(قول الناظم: اشهد ٠٠) الشهادة لغة الخبر القاطع ، وشرعا اخبار عن حق للغير على الغير بلفظ اشهد ٠ وقال بعضهم: هي اخبار عن شيىء بلفظ خاص هو اولى لشموله لنحو الشهادة على الهلال والشهادة على وحدانية ذات الباري ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠ فهذا المعنى هو المراد هنا ٠ ثم ان امثال هذه الجملة اي اشهد من نحو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في الاصل جملا اخبارية ثم نقلت الى معنى الانشاء لان المتلفظ بها لا يربد

الاخبار والحكاية بل يربد اثبات ما هو فيه من الشهادة على الوحدانية لله والرسالة لرسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا .

وكلمة الجلالة اصلها اله على وزن نتاب وكان مستعملا للمعبود مطلقا حقا او باطلا ، ثم عرفت باللام وغلب استعمالها في المعبود بالحق ثم حذفت الهمزة وجعل اعتبارا حرف التعريف عوضا عنها ولذلك لزمت الكلمة دائما وجعلت علما مختصا للذات الواجب الوجود الجامع للكمالات والمنزه عن النقائص ، ولذلك لا يوصف به ، وبما انها كانت في الاصل وصفا وصف بما يقع بعده كما في بسم الله الرحمن الرحيم ،

### الايمان بالله

عقيدتي : الله واجب وجب وواحد ذاتا قديم باقي الخيال به في الخيال به في الخيال يستفني عن جميع ما عداه حي عليهم ذو ارادة وما مالم يشأه لم يكن بحال وقادر ومتكلهم لما لم يكل جمر وخفي وهدو سيع كل جمر وخفي

بذاته ، وغيره منه اكتسب ليسس لسه المشال في الأفاق أكسرم بربنا العظيم العالسي يحتاجه جميع ما سواه قد شاءه وجوده قد حتما أعظم برب منبع الكمسال أنزل بالوحي الكلام من سما وهدو بصير بارز ومختفي وهدو بصير بارز ومختفي

(قول الناظم: عقيدتي ٠٠) بيان لاعتقاد أهل السنة والجماعة على ما وصل الينا من حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام على ضوء ظواهر الكتاب والسنة السنية ٠ واخذ يأتي بالصفة النفسية اعني وجوده الواجب بالذات ، ثم بصفاته السلبية الخمسة الوحدة والقدم

والبقاء وعدم مماثلة الحوادث والاستغناء عن جميع ما سواه ، ثم بالصفات الذاتية الثبوتية السبع من الحياة والعلم والارادة والقدرة والكلام والسمع والبصر ، وكل هذه الصفات مدلول لسورة الاخلاص الشريفة ، ولذلك تعدل ثلث القرآن الكريم فكلمة الجلالة في « هو الله » دالة على الـذات الجامع للكمالات المنزه عن النقائص ، فتفيد جميع اوصافه الكمالية . وبما ان في السورة ما يفيد الصفات السلبية تقدر ان تخصها بالصفات الذاتية ، (وأحد) يفيد الوحدانية ذات وصفة فعلا ، ولفظ (العسد) في ( الله الصمد ) يدل على الاستفناء عن جميع الحوادث واحتياجها اليه لأن الصمد له معان كثيرة اقواهن او حاصلها مرجعيته لما سواه ، وقوله تعالى ( ليم يلد) دال على البقاء لأن ولادة شخص من شخص للاحتياج الى بقاء الشجرة ، فما دام الباري باقيا أبدا لا يحتاج الى الولد ، وقوله (ولم يولد) دال على ألقدم لأن الذات الموجود الذي لم يتشعب من اصل وعنصر معناه انه كان موجودا ازلا ، وقوله تعالى ( ولم يكن له كفوا احد ) دال على عدم مكافأة وعدم مماثلة غيره له تعالى لأن الله تعالى واجب الوجود وغميره ممكن الوجود ويستوي وجوده وعدمه فكيف يتماثلان ويتساويان ؟

(قول الناظم: يستغني ٥٠) هذا وما قبله وما بعده بيان لصفاقه تعالى وهي اما صفة نفسية ويعبر عنها بالوجود، ولما كان وجوده تعالى واجبا بذاته سموه صفة نفسية، وغيره اما سلبية وهي خمسة الوحدة اي عدم تعدده ذاتا اي لا شريك له وصفة اي لا صفة لشخص مما سواه مثل اصفاقه، وفعلا اي ان الخلق من صفاته فقط ٠ والقدم اي لم يتقدم عليه غيره بالزمان او بالذات ، والبقاء اي لا فناء له ، وهو كما هو ازلي ابدي ايضا ولا يعرض

عليه العدم ، ولا يماثله شيىء ويستغني عن كل ما سواه وما سواه محتاج البيه ، واما صفات ثبوتية وهمي الحياة والعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر والكلام ، والحياة صفة توجب الحس والحركة الارادية وحياته تعالى لا تحتاج الى البنية والمزاج كما عندنا . والعلم صفة توجب كشف كل شبيىء مفهوما ومصداقا للواجب والممكن ومفهوما فقط للممتنع ه والارادة صفة توجب تخصيص احد المقدورين له بالوقوع . والقدرة وهي صفة تؤثر وفق الارادة • والسمع الاحساس بكل ما من شانه ان يسمع بارزا كان او مختفياً ، ولو كان همسا مهموساً • والبصر وهو احساس كن ما من شأنه ان يبصر بارزا كان او مختفيا ولو ذرة تحت الثرى فلا فيب عنده تعالى ، وسمعه وبصره منزهان عما نحن نحناج اليه من الآلان والاجهزة • والكلام صفة مبدء للتعبير عما عنده ويطلق على ما يعبسر ب مباشرة ، وكما ان مبدأه صفة ازلية قديمة كذلك كلامه المعبر به على الوجه الحق ، ولو كان الكلام عندنا يحتاج الى الترتيب والتوالبي في الحروف والكلمات كما سنحققه ان شاء الله تعالى . وهذه الصفات السبع يرمن اليها بجملة (أحق سبعك) اي اؤمن بصفاتك السبع ، ويرمز بكل حـرف من حروف هذه الجملة الى صفة منها .

وله صفات معنوية اعتباريه واقعية عقلية وهي كونه تعالى حيا وعالما ومريدا وقادرا وسميعا وبصيرا ومتكلما .

### الايمان بالملائكة

في درب طاعة الاله سالكه أعمالهم عن الهدوى بريدة في طاعمة السرب بسلا قصسور فنائهم بأمسره ايضا يكون لهم مقامسات من الاله مشال فرع الجسن والانسان أعمالهم في عالم الفيسوب صنف مقريسون بالعنسوان لقسمة الأرزاق ميكائيس لأمسر نفسخ الصسور اسرافيسل بالنفخة الأولى تقوم الساعة يحصل وضع البعث والنشور ذوات قسوة وأهل بطشس ثمانية من بعد هذا الألم ومنهم المأمور في الهسواء ومنهم المامور في البراري مثنى ثلاث ورباع واضعة حسب أمسر ربنسا العسلام. على المكلفين بالتوالي لكسل بالسنع رشيد يجسري

نعرمن طبق الحن بالملائكة أجسامهم لطيفة نوريسة ليسوا من الاناث والذكور وجودهم بأمره كسن فيكون في عصمة من كدر المناهي للنبوع أصناف من الأعيان صنف يقال لهم الكسروبي صنف يقال لهم الروحاني للوسمسي والتنزيسل جبرائيسل مسأمور قبضى السروح عزرائيل ينفسخ مرتبين حسب الطاهبة بالنفخة الثانية فسي العسور صنف لهم حملة للعرشى أربعة في دور هذا العالم ومنهب المامور فسى السماء ومنهسم المائمور فسي البحسار وجاء في القرآن نص أجنحة لرسل منهم أولى مقسام ومنهسم الكتساب للأهمال سأمورهم على سوآل القبر

جاء وفسي عذابه الأليسم والسوق للحساب بالدستور في الكفر والكسل في العبادة ولمرور الجسسر بالعيان رئيسم مالك ذو اقتدار رئيسهم يعسرف بالرضوان قد جاء في القرآن عين النور لا يعلم الأسسرار الا الله عددهم في ضبط علم الله لا يعلم الجنود غير الله

مامورهم في القبر للتنعيم سأمورهم في البعث والنشور وممه الشهيد للشهادة مامورهم في ساحة الميسزان كسذا على عداب اهل النار مسأمورهسم لخدمة الجنان مأمورهم في سائس الأمور والعقالاء فحسى النظام تاهوا

( قول الناظم : تؤمن طبق الحق بالملائكة • • اليخ ) الايمان بالملائكة ثاني اركان الايمان ، وسره انهم من عالم الغيب ، والايمان بالغيب من اهم المهمات • قال تعالى: « الم • ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب [البقرة ١ \_ ٣] ﴾ والملائكة اجسام نورانية مخلوقة يأمر كن فيكون ، وافناؤهم ايضا بالامر ، وهم براء من الذكورة والأنوثة والتناسل وخلقوا للطاعة ، وفي الآية الكريمة: ﴿ لَا يُعْصُونَ اللهُ مَا امرهم ويفعلون ما يؤمرون [ التحريم ٦ ] » • ولهم اصناف كثيرة • وفي الآيـة الكريمة: «وما منا الا له مقام معلوم ، وانا لنحن الصافون ، وانا لنحن المسبحون [ الصافات ١٦٤ - ١٦٦ ] ، والمشهور عندنا من اصنافهم الكروبيون والروحانيون والمقربون وحملة العرش وكتاب الاعمسال والمقربون منهم جبرائيل مأمور الوحي والتنزيل ، وميكائيل مأمور القسمة للارزاق ، وعزرائيل لقبض الأرواح • وفي نص الآية ان لقبض الأرواح

مأمورين كما في الآية: « توفته رسلنا وهم لا يفرطون [ الأنعام ٦١]» والظاهر ان مأمور تقسيم الأرزاق كذلك ، واما مآمور الوحي فهو جبريل وحده .

ثم ان موضوع الملائكة ثابت على سنة الله تعالى في الكون من ربط المسببات بالأسباب وتحويل كل امر الى مأمور ، والا فهو تعالى عالم بكل شيىء وقادر على كل شيىء و ( انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون [ يس ٨٢] » ، فلا مجال لأن يقال ما الحاجة الى كاتب الأعمال ووجود المأمورين من الملائكة في السماوات والهواء والسحاب والأمطار وغير ذلك فان ذلك كلام عاطل ، والا يمكن ان يقال من كان مؤمنا بالله يعلم ان كل شيىء على الله يسبير ،

ثم انه من المقرر في علم الاعتقاد ان خواص البشر الفضل من خدواص الملائكة ، وعوام البشر الصالحين افضل من عوام الملائكة و فكما استد الله تعالى بعض امور الوحي والرزق وغيرهما الى الملائكة فلا مانع من اسسناد بعض الأمور الى عباده الصالحين فيجعلهم مآمورين في اغاثة الملهوفين واعانة من وقع في حيرة من امره ، وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال ما معناه : « اذا كان احدكم في صحراء بعيدة عن الناس وتاهت راحلته فليناد بعض الصالحين وليقل : يا عباد الله أغيثوني » فالاغاثة بمعنى الاعانة ، والاعانة في الأمور الاكتسابية واردة وسالمة من العيوب ، قال تعالى : « وتعاونوا على البر والتفوى [ المائدة ٢ ] » ، والتعاون غالبا يكون على اثر استعانة بعض الناس بعضهم ببعض ، وقال تعالى : « واستعينوا بالصبر والصلاة والبقرة ٤٥ ] » ، وقال صلى الله عليه وسلم : « استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ، فان كل ذي نعمة محسود » ، وقال في صلاة الاستسقاء:

### « اللهم اسقنا غيثا مغيثا ١٠٠ الحديث » ٠

وقد نبت بما لا يقبل الشك ان بعض الصالحين اعانوا المحتاجين في المهمات ، وانما اطنبت هنا لأن بعض الناس وقعوا في اشتباه شديد وظنوا انه ما دام لا يستعان بغير الله تعالى في الخلق والايجاد لا يستعان بغيره في اي امر من الأمور ، وهذا مخالف للشرع الشريف فإن التداوي وطلب الاسعاف من الأطباء وغيرهم وارد مقرر وواجب او مستحب ، فاعلم ذلك فائه مهم جهدا .

### الجين

البين موجبودون في القبرآن والجن موجنودون بالنقنيز خلقتهم من مارج من نار ويتشسكلون بالأشسكان الله قد خلقهم على قدر ومنهم الانساث والذكسور ومنهم المطيسم والمعساة رسولنا محمد ذو القسدى فآمنوا بربهم واستمعموا فالعين من أمنة حضرة النبى وسررة العبن كفيلة بسذا ایلیس منهم ، کسان قبل آدم وبعيد أمسر الله بالسيود

مكلفسون كلفسة الانسان وأمسة قد كلفت بالدين يكشر فيهم عسل الأشسرار على ميول مقتضى الأحوال من قبل خلىق آدم ابسى البشسر ومنهب الشاكر والكفرور ومنهب المسردة الشيفاة بعشه الله لهسم كالانسس يدين حضرة الرسيول انتفعوا محمد المختار بين العسرب طوبسى لمن قرأها وحفظا يعبد ربه ويشكر النعب لأدم عصساه بالبعسود

قال: انا خير على اعتبار فاستكره الله تعالى رده فصار من أعدى أعادي البشر فابتعهدوا عنه ولا تنعهوا ولا توافقوه في دسائسه ان الشياطين هيم الدريدة من جنه الملعون ذي الشقاء يوسيوسون في صيدور النان من شهوة للجنسى أو للجاه من انتباه للقساء اللسه سلاحنا في طردهسم صلاحنسا ألا بذكر الله قطمنسن اذا ذكرنا الله يذكرنا كسا هـ ذا صراط مستقيم صاف

همو مسن تسراب وأثبا من فار لعنسه مين بابسه ، طيرده يسمعى لوضم كلهم في الخطر خطواته وقوله لاتسموا ولا ترافقسوه فسي وساوسه له وللجين مين الشيرية في فتنه السراء والفسراء في كـل شخص بطريـق خاص او مال او خوف أو اشتاه يخلص من كسل بعسون اللسه وذكرنسا لربنسا فلاحنسا قلوبنا للحسق تسستكن جاء به التنزيل من وحي السما سلوكسه لنبيل خسير كياف

( قول الناظم: والجن موجودون ١٠٠ النخ ) هذا البيت مع ما بعده يبحث عن مهمتين الاولى ان النوع المعروف في الاسلام بالجن نوع موجود محقق في الواقع حقيقة ١٠ والثانية ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله تعالى البهم لتبليغ الاحكام الاعتقادية من الايمان بالله وملائكته وسائر الأمور المقررة في الاعتقاد والأحكام العملية من الصلاة والصوم اليهم ١٠

اما الاولى اعني وجود العبن فهي ثابتة عند المؤمنين بالكتاب الكريم والسياطين والسياطين والسياطين والسياطين

الذين هم من الجن العاصين المتمردين لا سيما في سور الاحقاف والجسن والذاريات • والثانية وهي ان الرسول مبعوث اليهم كما بعث الى الانسان ، فثابتة ايضا بآيات مفصلة في سورة الجن كقوله تعالى : « قل أوحي الي " أنه استمع نفر من الجن ، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا ، يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا [ الجن ١ - ٣ ] » وبالتخاصة آيات اواخر السورة من قوله تعالى : « وانه لما قام عبدالله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا [ العبن ١٩] » 6 ومنها قوله تعالى: « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين [ الأنبياء ١٠٧] » و توجد روايات ثابتة صريحة في بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اليهم ، ويؤيد ذلك ان الله تعالى قال: « وما خلقت الجن والانس الا ليعسدون [ الذاريات ٥٦ ] » اي ليعرفونسي فيعبدونسي ، وهانم المعرفة والعبادة لا تنيسران الا ببعث الرسل عليهم السلام ، وأواخر سورة الأحقاف من قوله تعالى : « واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ، فلما حضروه قالوا انصتوا ، فلما قضيي ولو الى قومهم منذرين [ الأحقاف ٢٩] » .

فمن آمن بالقرآن الكريم والسنة النبوية علم علما قطعيا ان الجن موجودون وان الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم بعث اليهم كما بعث الى الانسان ، واجمعت الأئمة من الامة المسلمة على ذلك ،

وعنصر اليجن مخلون بنص القرآن من مارج من نار ويتشكلون بأشكال حسب ارادتهم سواء من اشكال مباركة او اعتيادية ، فمن انكر وجود الجن او بعث الرسول انيهم فهو كافر بلا شبهة ، وقد ذكر ابن حجر المستقلاني المحلث الشهير في شرح البخاري الموضوع مفصلا ، وذكر اسماء

جمع من كبار من الجن نالوا شرف صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم • (قول الناظم: ابليس منهم • • الى آخر الأبيات) يبان لأن ابليسس المطرود من باب الرحمة كان من الجن • والحقيقة ان الآية الكريمة «كان من الجن ففسق عن امر ربه [ الكهف • ٥ ] » صريح في ذلك ، ويمنع التأويلات الضعيفة للنص الصريح قوله تمالى: « أفتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو [ الكهف • ٥ ] » فانه ثبت ان الملائكة براء من الأنوثة والذكورة وان الذرية لا توجد للملائكة فعلم قطعا انه من الجن •

بقي ان هناك سو آلا حاصله ان ابليس لما كان من الجن لم يشمله الأمر المتوجه الى الملائكة بالسجود لسيدنا آدم عليه السلام فكيف يستثني الباري تعالى ابليس من الملائكة والحال ان المستثنى المنقطع لا يكاد يوجد في فصيح الكلام ، وكيف يعتبر متمردا مخالفا للأمر حتى يغضب الله عليه ويطرده ؟ والجواب ان ابليس وان كان من الجن ، لكنه لما كان مغمورا بين الملائكة وكان في صورتهم جاز تسميته باسم الملائكة وشمول الخطاب للملائكة والأمر بالسجود لآدم له حتى ولو لم يسم بالملائكة ، لكن شمول الأمر ظاهرا لاينكر فان فردا في وفد ذاهب الى ملك لقضية اذا كان الوف من العرب ودخل فيهم واحد غير عربي لكن كان في صورتهم يشمله ما يشمل باقي الوف من الاوامر والنواهي ،

واجاب بعض من المحققين بان هناك شيئين : جواز استثناء ابليس من الملائكة ، وعده عاصيا مخالفا للامر في الامر ، اما الاول فيكفي لجواب المدخول الصوري ، واما الامر الثاني فقد اجابوا عنه بان اعتبار ابليس عاصيا ليس لمخالفة ذلك الامر المتوجه الى الملائكة الحاضرين عند الامر ،

بل لان الله تعالى امره بالسجود لآدم امرا خاصا لقوله تعالى: « ما منعث ألا تسجد اد امرتك [ الأعراف ١٢ ] » • بقي شيئ وهو ان انكار وجود الاستثناء المنقطع في فصيح الكلام ليس بسديد حيث يوجد الاستثناء المنقطع في نحو اربعة عشر موضعا من القرآن الكريم ذكرها المفسرون •

### الايمان بالكتب

نعرمن بالكتب من رب السما جبريل بالأمسر من العسلام عشرة لآدم القديسس أتيت ثلاثيون لادريس كما قد عملوا بها الى الخليل وعشيرة جاءت لابراهيما وكلها مشهورة بالصحف يعنسي الي نيزول ناسيخ لها أما لموسى فأتت تسوراة مسن بعسده زیسور داود بلسی خاتے کیل الکتی القرآن دلیلنا فی دینسا برهان فيه اطاعة الاله والنبي رغسب في اطاعية الأنسية في طاعية المجتهد العدالم وما عدا الأربع اي شرعة فافهم ولا تكن مع الجواني

قيد نزلت كاشفة عيب العمى جاء بها للرسل الكسرام خمسون قد تنزلت لشيث بلغناا الخبسر ممن علما بأمر ذات ربنا العليسل كرمه اللسه بها تكريما كانت شريعة ودين السلسف قد عملوا بها على على بها آياتها الأحكام والعظات انجيل عيسى القلب منه ينجلى أحسن ما اهتدى به الانسان فيه لكيل مقميد بيان الهاشمي القرشمي العربي في طاعمة الاجماع دون غملة جاءت فسموها باسم البلامة لا تنسب الأعسلام للفسلال

(قول الناظم: تؤمن بالكتب ٥٠ ) الايمان بالكتب السماوية تصديق

بانها كلام يسمع ويقرأ تلقاها امين الوحي جبرائيل عليه السلام بدون اي واسطة من الله تعالى بلسان القوم الذي ارسل الله الرسول اليه بدون تغيير وتبديل منه وبدون تدخل اي شخص آخر فيه الى ان اوصله بكماله الي الرسول • وعددها ثابت بالرواية من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل منها يعمل به الرسول وقومه الى نزول كتاب آخر الى رسول غير من سبق ، واذا كان بينها مخالفة فكانت في الفروع العملية لا في الاصول الاعتقاديــة اذ لا خلاف بينها فيها ، قال تعالى: «شرع لكم من الدين ما واصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه [ الشورى ١٣ ] » • وما جاء قبل التوراة يسمى بالصحف ، وعمل بنو اسرائيل بالنوراة الى نزول انجيل على عيسى عليه السلام ، واما زبور داود فكان فيه الأذكار لا الأحكام ه

(قول الناظم ٥٠ خاتم كل الكتب القرآن) هو جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية ٠ ومن آياته في اواخر سورة البقرة: « آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله [ انبقرة ٢٨٥] » وحاصلها اتصاد الرسل في الأصول الاعتقادية ٠ ومن اصول القرآن بعد اركان الايمان الستة واركان الاسلام الخمسة اطاعة الله تعالى والرسول وأولي الأمر من المسلمين سواء

الاجماع بقوله تعالى « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ورتبع الاجماع بقوله تعالى « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ورتبع غير سبيل المؤمنين نول هما تولى ونصله جهنم [ النساء ١١٥ ] » • وكل ما اندرج في الأمسور الأربعبة فهو من الدين بالذات ولو كان بطريق الاستدلال بالقياس او غيره • وما عدا ذلك فهو من المحدثات ومن البدع والضلالة • واعلموا الفرق بين المحدثات اسم مفعول من باب الافعال وبين الحادثات ، فالأولى بدع والثانية من الدين اذا دخل في الأربعة •

# الايمان بالانبياء والمرسلين

تؤمن قلبا بجيع الرسان رجال اصطفاههم من افسن وهبهم بالقسدر والجلالة يشترط الكتاب للرساول تشترط الفطنة والأمانة والأمانة من العيب ومن كذا براءة من العيب ومن عدد الأنبيا كثير وانتشر لهم شريعة بخير الحسب وعدد الرسل على فج الخبر كتاب بعضهم عليه قد نول كتاب بعضهم عليه قد نول مذكورهم بالاسم في القران

وأنبيائه همداة السبل جذبهم الى رحاب القلم النبي ورحاب القلم انبي نبيوة ورتبة الرسالة دون النبي فادر بالمحصول على بلاغة بسلا خيانة دناءة الأصول فافهم واطمئن كما أفادنا به خير البشير امحاب فضل وهدى وأدب ثلاث مئة مع ثلاثة عشير وبعضهم من سابق له وصل خسس وعشرون على العيان

آدم ، ادریسی ، و نبوح ، هبود وصبالح أمتیه تسبود وأبسو الانبيساء ابراهيسم وابس أخيه لسوط السليم ابنيه من هاجسر اسماعيل من سيارة استحاق الجليل يعقبوب ، يوسيف وأبوب الفتى شعيب مدين على نص أتى موسسى وهسارون ويونسس على تسبيحه نجاه مسن كرب البلا داود ذو الايدي سليمان حكم في الانس والجن وفي الطير الاشم عد عزيسرا قوله قد يؤتمن دعوته عمت جميس الأمم منبع فضل وعلب الهمم أه تسبه خسير جميع الأمنم اصطابه اصحاب اعلى الشيم بأمسر معسروف ونهسى منكسر " وبالجهساد في نجساة البشسر منها أئسة للاجتهااد وأولياؤها أواسوا الرشاد اجماعهسم وسيلة الوصول أدومها في دولة القسران معضوظ ريسى من يسد الأعداء

الياس اليسم ذو الكفيل ومين وزكريا ثم يحيى ، عيسى في موطن ملقب بالأقصي محمد خاتسم الأنبيساء والمرسلسين صاحب اللواء ذو معجـــزات وكـرامات أتـت في شهانه آيات ربىي نزلست ولين تفسيل أمسة الرسول ومعجزاته علسى العيان باق كسا نيزل مين سياء

(قول الناظم : تؤمن قلبا ٥٠ الى آخره ) بيان لركن آخر من اركان الايمان وهو الايمان بالأنبياء والمرسلين ، وهذا الايمان عبارة عن الايمان بأنهم عباد مكرمون اختارهم الله تعالى لموهبة النبوة والرسالة بـدون اكتساب منهم ، وانهم بقوا مستقيمين على ما اختارهـم الله تعالى لـه مـن

دعوة المكلفين الى توحيد رب العالمين والتزام الآداب التي عينها لهم وتبليغ ما امروا بتبليغه ، ثم الرسول انسان اوحى اليه بشرع وامر بتبليغه ، فان لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي ، وقد يشترط في الرسول وجود كتاب له سواء انزل عليه ابتداء كالتوراة لسيدنا موسى عليه السلام او وصل اليه بعد من نزل عليه مثلها في بقية رسلهم فانهم عملوا بالتوراة ، وقد انزلت اولا على موسى عليه السلام وعلى كل المعنيين ، فالرسول خاص والنبي عام لأنه على الاول من اوحى البه بشرع وان لم يؤمر بتبليغه ، وعلى الثاني من لم يشترط فيه الكتاب ، فكل رسول نبي ولا عكس ،

وكل من النبي والرسول لا يكون الا انسانا مذكرا سالما من العيوب المنفرة كالجذام والبرص عند بعثه وعن خناءة الأم ودناءة الأب ، ويشترط ان يكون الرسول فطنا فاهما ذا امانة في التبليغ الى الأمة ، وروي ان عدد الأنبياء مأتان واربعة وعشرون الفا او مأة واربعة وعشرون الفا ، والحق عدم التحديد لأن الانسان لا يأمن من جعل غير النبي نبيا اذا زاد أو اخراج النبي من سلسلة الانبياء اذا نقص ،

واما عدد الرسل فتلاثمائة وثلاثة عشر والمذكور منهم بالاسم في القرآن الكريم خمسة وعشرون ، وذلك اذا لهم نعتبر منهم عزيرا ، والله تعالى قال : «وان من امة الاخلافيها نذير [فاطر ٢٤]» والمراد الرسول وقد تحققت رسالة سيدنا محمد الى المجن والانس كافة وائه خاتم النبيين والمرسلين ، فثبت ان شريعته ناسخة لجميع ما تقرر لنا في شرائع الرسل السابقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين ووصلت لنا اسماؤهم الشريفة في القرآن او في الحديث الشريف وهي كما يلي :

آدم ، شيث ، ادريس ، نبوح ، هبود ، صالح ، ابراهيم ، لبوط ، اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب ، يوسف ، أيبوب ، شعيب ، موسى ، هارون ، يونسس ، داود ، سليمان ، اليباس ، اليسم ، ذو الكفل ، زكريا ، يحيى ، عيسى ومحمد صلوات الله تعالى وسلامه عليهم اجمعين ، وأولهم سيدنا آدم ابو البشر خلقه الله تعالى في الجنة ومادة ذاته كما في الرواية مقدار من طين الارض سواه الله تعالى بقدرته ونفخ فيه من روحه في الرواية مقدار من طين الارض سواه الله تعالى بقدرته ونفخ فيه من روحه في الرواية مقدار من طين الارض سواه الله تعالى بقدرته ونفخ فيه من روحه الله الأرض وانتشرت منهما الذرية ،

ومما يجب اعتقاده ان مبدء خلقته لا يعلمه الا الله ، والقول المشهور انه من ذلك الوقت الى عصر الرسول الكريم سنة آلاف وتسع واربعون سنة مبني على ما اشتهر على الروايات التي ليست في درجة الحسان نقيلا عن الصحاح وليس مما يجب اعتقاده في الدين • وكذلك ما يكتب وينشر من نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى سيدنا ابراهيم ومنه الى سيدنا آدم ليس من معتقدات الاسلام وانما هو امر دائر على ما اشتهر بين الناس لانه صنى الله عليه وسلم لم يرفع النسب من جده عدنان وقال: « كذب النسابون • • كذب النسابون» فيجوز ان يكون مليونا من السنين أو اكثر بكثير او كذلك ما يقوله بعض المنهورين من انه كيف تخلق امرأة (أي حواء) من ضلم رجل ؟ لا يجوز الاستماع اليه قطعا لأن الخالق الذي خلق آدم من تراب قادر على خلق صاحبته من لحمه ودمه ، وقضية الزواج امر تشريعي والحسن ما شرعه الله لا ما توهمه المتوهمون • وكذلك استبعاد بعض الناس رجوع اصناف البشر المختلفة لونا وقيافة والمبتعدة بعضها عبن بعض بفواصل

البراري والبحار والجزر وما شاكل ذلك الى اصل واحد امر اقرب الى الجهل منه الى العلم لأن هذا النوع خلق عاقلا منطورا ويمكن لهم الواصول الى مراتب المعلومات بحسب عصورهم لمجاورة البشر من البر الى البحــر ومن البحر الى البير ، وهذا امر واضح معلوم لنا ، ونحن نرى كثيرا من الصناعات المحجرية والروابط في الابنية القديمة ، اقوى مما عندنا مسن المصنوع والحديد والسمنت وغيرها ، ثم ان تأثير الاقاليم والمناخات المختلفة قربا وبعدا من المدارات الاستوائية والجنوبية والشمالية والمتأثرة بالهواء والحرارة والبرودة شيىء واضح لا مجال للاختلاف فبه ، والمنصف يعلم انه في مدة قرن واحد يهاجر بعض الناس البيض الى مناطق السود او الحمر او غيرهم فيأخذ من صفاتهم بحيث لا يعرف اصله القريب قبل قــرن واحد ه فاطموا ذلك ولا تشتبهوا بكلام بعض الأجانب ودعوى استناده الى العلم لان ذلك لا يعارض الواقع انسليم ٥ فاليوم يكتشف من اثر الحفريات ابدان انسانية وهياكل عجيبة مخالفة لما في العصر الحاضر من حيث الطــول والعرض وكبر العظام والجماجم وسائر الاوصاف ، فاعلموا علما قطعيا ان نوع البشر نوع واحد ، وذلك معلوم من الآثار والصفات وتأثير المناخ والتعليم والتربية ، ولهذا النوع اصل واحد معلوم في الدين باسم ( آدم ) ابي البشر ولا يعلم مبدء خلقه الا الله تعالى • ولما أسندنا الخلق والتكوين الى الخالق القدير فكل شبيء من هذه الاشياء سهل يسبر ، والطبيعة اللاشمورية لا تكون مبدأ لنظام مستمر مستطيل تقع فيه الحقايق والدقايق التي تتحير منها عقول الأساتذة العقلاء • هذه وصيتي اليكم ، والله خفيظ

وسيدنا شيث ، المعروف انه ولد سيدنا آدم من صلبه وارسله الله تعالى بعده وانزل عليه ثلاثين صحيفة ، وسيدنا ادريس عليه السلام من نسل

سيدنا شيث وارسله الله تعالى وانزل عليه خمسين صحيفة وهــو أول من كتب وتطور علما وعملا ، وسيدنا نوح عليه السلام من نسـل سيدنـا الدريس وكان يعمل بصحف ادريس ، والمعروف انه لم يبق بعد حادثــة الطوفان الا اولاده الثلاثة سام وحام ويافث ومنهم انتشر البشر في الدنيا ، وكان نوح في العراق ، وسيدنا هود المشهور انه من سلالة سام بن نــوح عليهما السلام ، ارسله الله تعالى الى قوم عاد الساكنين في رملة بين عمان وحضرموت ، وقبره هناك يزار ، وسيدنا صالح من نسل سام ، ارسله الله تعانى الى قوم ثمود وهم من سلالة عاد الهالكة بالعاصفة واخذت اسم جدها ثمود ، وثمود اهلكها الله تعالى كما في القرآن الكريم ، وكلهم كانوا يعملون بالصحف السابقة ، وسيدنا ابراهيم ايضا من سلالة سام وولد في كوثـــي عند الحلة او قرب شرقاط او في سوس قرب عقرة شمالي شرقي الموصل وتربى في عهد ملك اور المعروف بلقب ( نمرود ) فنبأه الله تعالى وارسله الى شعب الملك آنداك وابتلي بالنار ونجاه الله تعالى منها برحمته ثم هاجر الى ارض فلسطين ومعه زوجته سارة بنت عمه وابن اخيه لوط الذي بعثه الله رسولا الى سكان مدينة (سدوم) في الاردن ، وقد اهدى ملك الأقباط سيدنا ابراهيم جارية اسمها (هاجر) فولدت له اسماعيل ، كما ولدت سارة اسحاق وجعله الله تعالى ابا الأنبياء والمرسلين ، والأنبياء والرسل من نسسل ابراهيم عليه السلام عملوا بالصحف العشرة المنزلة عليه الى نزول النوراة -وسيدنا اسحاق ابو يعقوب واخبه عيمسو ، ويعقوب ابو يوسف عليمهم السلام، اما ايوب فهو من نسل عيصو وكانت زوجته بنت افرائيم ابن يوسف عليه السلام • وسيدنا شعيب كان من نسل سيدنا ابراهيم ارسله الله الى

اهل مدين المشهورين باصحاب الأيكة أي الغابة • وسيدنا موسى عليه السلام ابن عمران من نسل لاوى ابن يعقوب عليه السلام ، وولد في مصر أيام كان بنو اسرائيل هناك تحت ضغط ملك الاقباط فرعـون والقصـه مشهورة ، ارسله الله تعالى في سفره من مدين ورجوعه الى مصر ، وطلب من الله تعالى ان يجعل اخاه هارون معه رسولاً ، وآثاه الله سؤله ، وانــزل الله تعالى عليه التوراة كتابا جامعا وعمل به رسل بني اسرائيل الى نـــزول انجيل على سيدنا عيسى عليه السلام ، وفي هذا الكتاب المقدس بيان مناقب رسول آخر الزمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه • وفي سفر (شعيا ) عليه السلام انه يظهر نبي ورسول من جبال (فـاران) اي الحجاز ومعه اصحابه ويحفظون كتابهم المقدس ( القرآن ) ويجاهدون في سبيل الله ويتقلدون السيوف ويكبرون الله تعالى • وجرى في ايام موسى وهارون ما جرى من احداث لاسرائيل ، فوقع هو وقومه في صحراء سيناء ، وهناك توفي هارون اخوه ، وبعده توفي سيدنا موسى عليهما السلام .

وسيدنا يونس بن متي من رسل بني اسرائيل وارسله الله تعالى الى اهل نينوى ، وبعد وقائع واحداث تابوا وآمنوا وكانوا مأة الف او يزيدون، وتوفي هناك ، وقبره المنور يزار ، وبركاته معلومة معروفة ، وسيدنا داود عليه السلام ابن ايشا من نسل يهودا ابن يعقوب ، ولما بلغ رشده واستوى حاز المفاخر والفضايل ودخل في الجيش بأمر الملك ، فقتل (جالوت) ملك العمالقة اللبنانيين ، فزوجه الملك بنته فولدت له سليمان ، وهو الرسول المكرم المعزز الذي وهبه الله من المقام ما لا يستوفي بيائه الا الكتب الكبار ، ووهب الله تعالى داود صوتا جميلا نادرا ، وازل عليه

الزيور ، ولكنه كتاب الأذكار لا الأحكام ، وسيدنا الياس كان من بنسي اسرائيل من نسل سيدنا هارون عليه السلام • وسيدنا اليسع بن أخطوب من بني اسرائيل ، وكان من انباع سيدنا الياس وآمن يه ، وبعد وفاة الياس ارسله الله الى بني اسرائيل فأصوا به واكرموه ، وسيدنا زكريا عليه السلام من نسل سيدنا سليمان عليه السلام ، وسيدنا يحيى ، وقد ذكر في القرآن الكريم بحثهما ، وسيدنا عيسى ابن مريم كان هو وسيدنا يحيى ابنى الخانة عليهما السلام • وقد ارسل الله تعالى زكريا الى بني اسرائيل عاملا بالنوراة، وشاب في تبليغ الدين وتمنى من الله ان يهبه ولدا يكون صاحب رسالـــة ، فوهبه يحيى عليه السلام ، وكان ابنا بارا محترما فجعله الله رسولا الى بني اسرائيل في حياة والله • وفي ذلك الزمان كان احد ملوك بني اسرائيل عشق بنت اخيه ولم يوافق الشرع على زواجه منها فلــــ يأذن له يحيى بذلـــك ، وكان للبنت أم ماكرة فتائة ودبرت اسبابا لفضب الملك على يحيى فقتله وهرب زكريا واختفى في تجويف شجرة كبيرة ، فعلموا به في مخبئه وقطعوا الشجرة بالمنشار وفيها زكريا وقطعوه نصفين ، وعلى هذا النمط الوحشي مات زكريا كما مات ابنه يحيى من قبل • ولم يلبث ان سلط الله على الملك جبارا فأهلكه واباد قومه وانتقم منهم انتقاما شديدا ه

اما سيدنا عيسى فالموافق لنصوص القرآن الكريم انه ولد من مريم العذراء بدون أب • قال تعالى: « ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون [ آل عمران ٥٩ ] » • وقصة ولادته ان أمه مريم بعد وفاة والدها عمران وقعت في بيت خالته زوجة زكريا تنعبد هناك على عصمة وامان ويأتيها رزقها من الفواكه والمواد المرغوبة بصورة خارقة

للعادة • قال تعالى : « كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ، قال يا مريم اسى لك هذا ؟ قالت هــو مـن عنــد الله ، ان الله يـرزق من يشاء بغير حساب [ آل عمران ٢٧ ] » • وفي يوم من الأيام ذهبت الى حمامها تغتسل ، وبينما هي في عملها اذ رأت رجلا سويا عندها ، فقالـت مريم انبي اعوذ بالرحمن ان كنت تقيا ، اي فابتعد عني ، فأخبرها انه ملك مأمور من الله ليهب لها ولدا ، فنفسخ في جيبها ، فحملت بعيسى • ولما جاء وقت ولادتها تأثرت وتمنت الموت ، فأجاءها المخاض الى جذع النخلة ، فولدت هناك عيسى • ولما ولد خاطب أمه الا تحزني ، قد وهبك الله ولـ ها ذكيا ، وحركي اليك جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ، ولم يكن الوقت وقت الرطب ، فسكنت مريم واطمأنت ، وقال لها اذا جاءك شخص يسألك عن حالك ، فقولي تكلموا مع هذا الولد ، ولما جاءها الناس وتكلموا معها بعتاب ، اشارت الى عيسى فأخذ يتكلم و « قال انبي عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ، وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ، وبرا بوالدتي ولم بجعلني جبارا شقيا ، والسلام على يوم ولـ لمت ويوم أموت ويوم ابعث سيا [مريم ٣٠ ـ ٣٣] » • ونربسي عيسي عليه السلام ودعا الناس الى توحيد الباري تعالى وافذر بني اسرائيل من العذاب وبشرهم بالثواب • يقول الله تعالى : « واذ قال عيسى ابن مريم يا بنسي اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقًا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد [ انصف ٦ ] » • وحاصل امره ان اليهود عادوه وتآمروا على قتله وصلبه فالقى الله تعالى شبهه على واحد من المتآمرين العصلبود ورهع عيسى الى السماء ، ولما غاب صاحبهم عنهم قالوا ان كان هذا

عيسى فاين صاحبنا ؟ وان كان صاحبنا فاين عيسى ؟ ولم يعلموا ان الله تعانى قبضه بالملائكة ورفعه الى السماء ويبقى هناك حيا سالما الى وقت نزوله قبيل قيام الساعة ، صرح بذلك ائمة الدين ،

واما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدالمناف القرشي من نسل عدمًان من نسل اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهم السلام • توفي ابوه وامه آمنة بنت وهب حامل به ٠ ولما ولدته تربى في بيت جده عبدالمطلب ٠ وفي نحـــو الســـنة السادسة من عمره توفيت أمه ، ثم توفي جده عبدالمطلب واوصى ابنه ابا طالب ان يربيه ويتخدمه فنربى سليما صالحا امينا . ولما بلغ عمره اربعين سنة ارسله الله الى جميع الانس والجن ، فأخذ يدعو الناسس المشركسين وغيرهم الى توحيد رب العالمين ، وآمن به كثير من السعداء ومضت عليه مدة ثلاث عشرة سنة فتآمروا عليه لقتله وامره الله تعالى بالهجــرة الى المدينــة فهاجر مع ابي بكر الصديق الى المدينة واستقبله انصاره هناك واستقـر وبنى المسجد النبوي الشريف في المدينة ، ثم امر بالجهاد فجاهد ونصره الله تعانى حتى انتصر على الكفار ونشر الاسلام في الجزيرة فتوفاه الله تعالى والتحق بالرفيق الاعلى اصلى الله عليه وسلم • وكان صلى الله عليه وسلم قد خصه الله تعالى بمواهب لم يعطها احدا . الاولى ان دعوته لجميع الانس والجن • والثانية ان امته خير امة اخرجت للناس لا سيما اصحابه الكرام لانهم المخاطبون باللذات • الثالثة ان امته لا تجتمع على ضلالة في احكام الدين • الرابعة ان اجماع ائمة دينه حجة في الاحكام • الخامسة انه مختص بالقرآن وهو معجزة مستمرة بدوام الدنيا وانه محفوظ الى يوم القيامة ، السادسة انه خاتم الانساء والمرسلين .

# الايمان باليوم الآخر

يسوم اللقاء بوجسوه فاضرة نذكر جملة تراها فاخرة منا بين موتنا وبعث يا أخي ثـواب او عقـاب ما فعلنا ليس على الأبدان في الحياة افترسية أسيع الجسان حتى شهاب فيه او يعهافب مخلوق أمر ذات ذي الجالال يقوم عنده بشكل دحية محسراب داود وما تهسورا لحضرة الحبيب لما سالا وساعة تأتى لنا عيانا بمشل ما نراه وقت الرؤيا غريب يحسر وهيو في البسراري أهل عقساب أو ثواب جاءهم يفسرح من ذكسراه قلسب العارف القبر اما روضة او حفرة علمى سموآل القبسر اذ قد دفنوا نميمة ورجسس بسول لهمسا أغرسهما فوق ضريحي ذيسن

نؤمن من قلب بيوم الآخرة وقبل ذكرنا لوضع الآخرة وتلك ايمان بوضع البرزخ لنا جزاء حسب ما عملنا ان الجنزاء البرزخسي الآنسي اذ ميت ممنزق الأوصال له يسق منه بدن مرتب بل ذانكسم لبدن منائسي مشال جبريل لوحسي العضرة او مثل الخصمين اد تسرورا ومثل جبريه وقد تمشه ايماننا اسلامنا احسانا فحال أهل بسرزخ في الدنيا حريب ق نار وهبو في الأزهار وتلك أحسوال لموتانا وهسم من عمسل مستحسس مشسرف وقيد أتانيا من كيلام الحضرة: شبت الله النين آمنوا وصاحبا قبريس مسر بهما فقال ايتونسى بسلعفتين

لعل من ذكرهما يأتيهما سرواله قتلسى قليب بسدر وأغرق وأغرق وأغرق المارا أتت النار يعرضون مع عليها

شسيىء من الخلاص مما بهما دليلنا حقا لأهسل القسدر في قدم نوح حجة قد ثبتت يسوم تقسوم حجة لديها

(قول الناظم: وقد أتاذا ٥٠ الى آخره) اشاره الى ادلة نقلية ثابتة على وجود عالم البرزخ والثواب والعقاب فيه • منها قوله تعالى : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت [إبراهيم ٧٧] » وقد فزلت في ســـؤال الملكين ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عندما ستروا احد الاصحاب بتراب القبر : « سلوا الله التثبيت لاخيكم فانه الآن يسأل » ، ومنها كلامه مسع قتلى المشركين المتزاحمين في قليب بدر وقوله صلى الله عليه وسلسم لعمر: « والله ما أتنه بأسمع منهم ولكن لا يطيقون الجواب » • واما قوله تعالى: « أن الله يسمع من يشناء وما أنت بمسمع من في القبور [ فاطر ٢٢ ] » فهو قول حق وصدق ، فان قدرة الاسماع بخلقه تعالى ولا يسمع احد احدا الا باذنه تعالى ، وكذلك كل ما يحصل لنا بالأسباب فان الله تعالى خالق لـــه والعبد كاسب بمباشرة الاسباب ، ومن الادلة قوله تعالى في شأن غرقى طوفان نوح: ﴿ أَغْرَقُوا فَأَدْخُلُوا نَارَا [ نوح ٢٥] ﴾ بفاء التعقيب والاتصال يعني اغرقوا في الماء فادخلوا نار البرزخ الى يوم القيامة وهناك العذاب الخالد • ومن الادلة قوله تعالى في شأن فرعون والاقباط: « النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب [ غافر ٢٦] » ، ومنها بيانه صلى الله عليه وسلم لعداب اهـل القبريـن الديس مسر بهمساه.

يسوم جهزاء المعصية والطاعية ينفيخ في صوره اسرافيل والعلويات كلها تنازله تبارك الله له الكسال يترك كل العيشى واللذات وكبل مين يليسق باستيناس يأتسى أوان نفخ صور ثان وذا لمسود روحنسا كفيسن بقدرة الاله ذي الجسلال كنائهم قسام مسع الشسحور لفوز عالم الجزاء الأبدي ومعنا السائن والشسهيد والبجن سوقا نحسو أرض المحشر منحصر في علمه العجيب وكيل اهيل الشير في حسيرات

اذا أتى وقت قيام الساعة يعسدر امسر من هسو الجليسل ذالكائنات كلها تزلسزل فتستوى الوهساد والجبال يموت منها كل ذي حياة يبقى المكان خاليا من ناس وبعد برهسة من الزمسان ينفخ في صوره اسرافيل يحيسى عظامنا الرميسم البالى فيبعث الموتسى من القبدور سبحان من بعثنا من مرقد ذلك عالم لنا جديد بأمسر ربسي سيق كل البشر تفصيل هـ ذا الموقف الرهيب لكسن أهسل الخسير فسى نجاة

(قول الناظم: اذا اتى وقت ١٠٠ النخ) ان حقيقة فناء هذه المجموعة ومجبى، الآخرة وهي يوم الخلود من الامور الصعبة في عقول الناس البسطاء وان كان من اسهل الامور عند الله تعالى ٠ قال تعالى : « وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب [ النحل ٧٧ ] » ، وقال : « ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة [ لقمان ٢٨ ] » ، وقال « ويسألونك عن الجبال نقل ينسفها ربي نسفا ، فيذرها قاعا صفصفا ، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ،

[ طه ١٠٥٥ - ١٠٠٧ ] ، وقال : « القارعة ، ما القارعة ، وما ادراك ما القارعة ، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ، وتكون الجبال كالعهس الهنفوش [ انقارعة ١ - ٥ ] » ، وفي شأن العلويات قال تعالى : « يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده [ الانبياء ١٠٤ ] » ، وقال : « فاذا برق البصر ، وخسف القمر ، وجمع الشمس والقمر ، يقول الاسان يومئذ ابن المفر [ القيامة ٧ - ١٠ ] ، وقال : « اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت ، واذا الجبال سيرت ، واذا العشار عطلت ، واذا الوحوش حشرت ٠٠ الآيات [ التكوير ١ - ١٤ ] » .

واوجز واجمع من كل ذلك قوله تعالى: « ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض الا من شاء الله ، ثم تفخ فيه اخرى فادا هم قيام ينظرون ، واشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيىء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ، ووفيت كل نفس ما عملست وهو اعلم بما يفعلون ، الى آخر السورة [ الزمر ٦٨ – ٧٠] » ،

وقال تعالى : « قل ان الأولين والآخرين ، لمجموعون الى ميقات يسوم معلوم ، ثم انكم ايها الضالون المكذبون • • الآيات [ الواقعة ٤٩ــ٥٩ ]» •

والعاقل المهتدي اذا نظر الى ذرات العالم سفليه وعلويه علم انها ليست اشياء واجبة الوجود ، فوجودها بخلق خالق واجب يفعل ما يشاه ويحكم ما يريد ، قال تعالى ، «وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه [ الروم ٢٧ ] » ،

ثم ان النظر الى ما يجري في الدنيا من الاعمال الحسنة والسيئة لا سيما الكفر والقتل وهتك الاعراض وضب الاموال واضاعة الحقوق

والافساد بين الناس والوشاية وغيرها يوجب الجزم بانه لابد من يوم تــرد فيه الحقوق ويجازى فيه العباد ، والله الهادي الى سبيل الرشاد ،

ومسن نكسال الموقسف الرهيب توسيلوا بحفية الحبيب محمد يشفع للخسلاص مين موقيف الى الحساب الخاص شفاعية قبلها الودود وهسده مقامسه المحمسود فيشم الرسول في ارسالهم لمسوطن العساب عن اعمالهم كها لغفران ذنوب البعض والغضى عن حسابهم للعسرض ورفع رتبة ليعضى الأصفياء وحين ذا شعع جمع الأنساء والرسل الكرام في أمتها كما يليق بصفيا طينته وبعدهم يشفع صديقونا والشهاء تم مالحونا نال الجميع رتبة الشفاعة من رتبة الرسول ذي البراعة فيرسيل الكيل الي الحساب حسب ما سجل في الكتاب فت وزن الأعمال من خبر وشر" من صالح أو من على الشر اصر" وبعد ذا المرور فوق الجسد حيث يسر بعضهم في يسر اذ كــل اعمالهـم شـرور وغيرهبم صعب لهم عبسور وصالح الأعمال والاحسان سسهل على المطيع بالايمان كالبرق ، كالشمال ، كالخيال كالمشسى عسادة وباعتسدال حسم على الكفار والفحار لا سيما لظالم عمار فيستقطون في جسوى الجحيسم لنيل حظهم من الحميم ويمسر الأبسرار بالتكريسم ليدخلوا في جنة النعيب

(قول الناظم: ومن نكال الموقف ٥٠) ان موضوع فناء العالم

المحسوس ومجيىء العالم الابدي وبعث الموتى موضوع مهسم رهيب ترشدنا الآيات الكريمة الى از الموتى بعد احيائهم بالنفخة الثانية يسوقهم الملك المأمور الى المحشر الجامع للكل • واما ان هذا المحشر ابن هو وما مساحته فذلك في علم الباري لأن النص ارشدنا الى اذ المكلفين يجتمعون في صميد واحد ، ومن مناعب ذلك المحشر وزلزلة الناس واتعابهم يتوسلون بالانبياء والمرسلين للشفاعة نهم عند الله وخلاصهم من ذلك الموقف وارسالهم الى ساحة الحساب فيعتذر كل بما عنده حتى يلتجئوا الى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقبل توسلهم ويسجد لله تعالى ويطلب منه قبول الشفاعة ، فينادى بالقبول لشفاعته فيشفع اولا لخللاص جميع المكلفين من ذلك الموقف الرهيب وارسائهم الى مقام الحساب ، وعلم هذا المقام ايضًا عند الله تعالى وكيفيته معلومة عنده لا عند غيره • ورتبـة هذه الشفاعة للجن والانس من امة جميع الرسل هي رتبة الشفاعة الكبرى وتسمى بالمقام المحمود لانها حصلت بعد حمده لله تعالى او لأن جميع المكلفين يحمدون الرسول على هذه العطية الكبرى .

وعندما يفتح باب الشفاعة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يفتح لسائر الانبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين ، وتفصيل هذا الموضوع في صحيح البخاري وسائر الصحاح ، فليراجع المراجعون .

(قوله: فيرسل الكل الى الحساب • • ) هذه الأمور التي تأتي في الآخرة كسؤال الناس عن اعمالهم وحسابها ووزن الاعمال كلها ثابت وعليها ادلة نقلية • اما السؤال فلقوله تعالى ، « فوربك لنسألنهم اجمعين [ الحجر ٩٢ ] » ولقوله تعالى : « يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ،

قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيــوب [ المائــدة ١٠٩ ] » وللحديــث الشريف الــوارد في الموضــوع ٠

واما الحساب فعليه آيات كثيرة كقوله تعالى: « فأما من أوتي كتاب بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ، الى آخر الآيات [الانشقاق ٧-١٣]» ولما الوزن فلقوله: « والوزن يومئذ الحق [ الأعراف ٨] » ، وكيفية الوزن موكولة الى علمه تعالى ، ومن توهم أنه لابد في الوزن من مادة والاعمال اعراض فقد تجاهل طرق معرفة الموازين الموجودة ، واما الجسر أي الصراط فهو على ما في الحديث الشريف ممدود على متن جهنم احد من السيف وادق من الشعر ، ولكن الذي له اعمال صالحة فمروره عليه اسهل ،

وبعد ذا يمشرون بالسعود لا تسالن سعة ذاك الحوض من شرب الشربة منه سعدا وبعد يمشون الخطى المعدودة فيدخلونها على سالام اول من يدخلها الرسول واول الأمرم في الدخول والمسلمون بعدما تعذبوا ينجون من فضل الاله الباري منا تشتهيه الأنفس الكريمة افضل ما فيها من العطاء روح القلوب راحة النفوس

الى جناب حوضه المورود وكثرة الكؤوس عند المخوض لا يجد العطشي بعد ابدا الى مقام الجنة الموعودة من ملك أعيزة كرمام فالأنبيا شأنهم الوصول فالأنبيا شأنهم الوصول امة سيدي أبي البتول مقدار استحقاقهم تهذبوا وبدخلون جنة الأبرار لهم وتلك النعمة العظيمة لوكار رؤية ذات الله ذي الآلاء لقاء وجه الملك القدوس

كفارهم في النار باستمسرار عقيدة الكفران والجحسود قد فاز بالنجاة والأمسان مع لقاء الله اهمل المنة وهمند سعادة الختام

اما الذين سقطوا في النار خلودهم في النار من خلودهم العمر مع الايسان من ختم العمر مع الايسان ونسأل الله دخول الجنة وهذه ثمرة الاسلام

(قول الناظم: وبعد ذا ١٠٠ النخ) اي وبعد المرور على الصراط ، وذلك من اهل النجاة ، ثبت لنا من الدين ان من يباشر المرور على الصراط ان كان ممن استحق العذاب يسقط عن الجسر ويدخل جهنم ، فأن كسان كافسرا فيبقى فيها خالدا ابدا ، لأن ذلك جزاء عقيدته الكفرية الخالدة ابدا جيزاء وفاقا ، لكن العذاب الخالد على مسنوى حاله فجزاء نفس الكفر وعقيدته لا يختلف . واما جزاء اعماله السيئة فيختلف بحسب مستواها فان جـــزاء الكافر السالم الساكن في بيته ليس كجزاء الكافر القتال السفاك للدماء الهناك للاعراض النهاب للاموال • وان كان مؤمنا فجزاؤه بقدر اعماله وبعد استيفاء ذلك يخرج منها ويؤتى به الى الجنة ويدخلها بحسب مستواه من درجات الجنة لان الجزاء هنا ايضا مختلف بحسب الدرجات لأن المسلم السالم في بيته ليس جزاؤه كمسلم مجاهد في سبيل الله بمالـــه ونفســــه مع انه لا يشعر بأنه في نقصان من الراحة حتى ينعب نفسيا وفيها ما تشنهيه الأنفس وتلذ الأعين خالدا وكذا المسلمات اذا دخلن الجنة بدخلنها بحسب درجاتهن كما قلنا وهن الحور العين ، وللكل بعد دخول الجنة والخلود زيادة نعمة وهي شرف رؤية ذات الباري • قال تعالى « وجوه يومئذ ناضرة ، الى ربها فاظرة [ القيامة ٢٢ ــ ٢٣ ] » ، وقال صلى الله

عليه وسلم: « انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر » وهذه الرؤية لا نعلم كيفيتها ونحولها الى الله تعالى .

ومما يجب ان يعلم ان عالم الآخرة عالم يباين عالم الدنيا مسن حيث الذات والصفات ، فان الادراك فيه اشمل والعلم اوسع واكمل ، والقــوى البدنية ازيد، كيف لا وهو عالم الخلود، ولا مانع من التفاهم والمكالمة والزيادة والمواصلة بين الافراد الا ما شاء الله .

### الايمان بالقدر

نبؤمن حقا بالقضاء والقدر قضاؤه ارادة لما صدر مسن قسدرة الساري بالاستمرار فكيل ما قد كان او يكسون جسم اعمال ك باختيار لكهن إلنا كسب واكتساب اذ نحن لسنا كالحجارة التى فباطش ليس كشل المرتعشس كسنا خالقين للعمل فالأمسر بين بسين يستطاب وكسينا توجيسه اختيار او قبل مقارنة قسدرة لما سا دام ذا فأنت في التكليف وفسي نظير الحسن والجمال علم في الأزل انست عاقسل

قدره الخلق على مقدار مخلوقه المقدر المكنون حادثة بخلق ذات الباري لهذا لنها التهواب والعقاب يرمى بها الرامى لاي جهـة وذا بديهسى بعقسل منتعشس اذ علمنا بما كسينا ما شمل لله خلق ولنا اكتساب والخلق خلق الفاعل المختار يخلقه الله بأرضى او سما مخير ذو الكسب والتصريف مسير في حكم ذي الجالال وكل عاقسل لخسير فاعسن

بعسل ما تهدى به من الهوا بيل كشف ما تعسل اختيارا وكيف لا يكشبف ما تأمله فيها على الصدورة كائسات اعيانها ، اجزاؤها ، اعراضها حياتكم مماتكم باقدي القوى وفسي جميع الفرص رزقكم يعلمه من قبل ذات الباري يخلقها القال القال الخاق له ، والكسب للعباد

او هو خادم لنفس وهوى فليس مفهوم القضا اجبارا فكيف لا يعلم ما تعمله فعلم ربي مسلا مرآة فعلم ربي مسلام الواضها علويها سفليها ، احواضها زلقكم سبقكم الى الهوى وكيف لا يعلم من خلقكم وأنت اذ تفعلل باختيار واذ توجها الى الأعمال في الاعتقاد هذا هو الحق للاعتقاد

(قول الناظم: قرمن حقا بالقضاء والقدر ١٠٠) اتفق السلف الصالح قبل ظهور البدع والاهواء ان رب العالمين هو الواجب الوجود فقط وان ما سواه من مخلوقات تعالى اعيانا او اعراضا اضطرارية كانت كالتنفسس والنمو او اختيارية كالقيام والقعود وغيرهما ولكن بعد ذلك حدثت الاختلافات في الأعمال الاختيارية والحبرية قالوا هي كالأعمال الاضطرارية لا دخل فيها للعباد الا بالمحلية الصرفة والقدرية قالوا انها بخلق العباد فأقمس العباد مخلوقة لله تعالى كالأفعال الاضطرارية واما الاختياريات فانها مخلوقة للعباد بدون علاقة من الله الا انه خلق محلها اعني العباد فصاروا مشركين ينسبونها الى العباد كما ينسبون الأعيان الى الله الله وعليه ما روي عنه عليه السلام « القدرية مجوس هذه الأسة » اى انهم مشركون كالمجوس و وبعض قال: ان الاعسال الاختيارية لمجسوع

القدرة إلى توافقا على خلقها ، وبعض ان ذات الأعمال مخلوقة لله تعالى ووصفها مثل كونها طاعة او معصية مخلوقة للعباد اي انهم يصبغونها بصبغ وصف الطاعة او المعصية ، واما الجمهور فقالوا انها مخلوقة لله تعالى ، ولكن للعباد علاقة الاكتساب فالاشعري واتباعه قالوا ان الكسب عبارة عن مقارنة قدرة العباد وارادتهم لقدرة الله وارادته ولكن الخلق من الله تعالى وحده وابو منصور الماتريدي واتباعه يقولون ان الكسب هو توجيه الارادة الجزئية المنبعثة من الارادة الكلية الى العمل وذلك امر اعتباري واقعي ولا بأس في ذلك لأن الله تعالى قال : « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت [ البقرة ٢٨٦] » •

ورد رأي الجبرية بالبداهة اذ هناك فرق فارق بين الجبر والاختيار وحركة الراعش والمرتعش ، ورد القدرية بانه لو كان العبد خالقا لأفعال لكان عالما بتفاصيل ما يحدث منه عند مباشرة العمل ولا علم له بذلك قطعا ، وبأنه لو كان هو الخالق لكان يعمله على احسن وجه وأتقنه ، ويسرد قسول الاشتراك في خلق الأعمال بأن قدرة الباري اذا توجهست الى شبىء لا تقبل اشتراك غيرها معه لكمالها واستغنائها عنه بالذات ، ويرد قسول الاشتراك بخلق الذات منه تعالى والوصف من العبد بأن الوصف ناشىء من نية العمل بخلق الذات منه تعالى واضح فبقي احد الرأيين للأشعري والماتريدي ، فان كنت قوي الايمان فقوض كالأشعري والا فانسب العمل الى التوجيه كالماتريدي ،

وأما وهم ان علم الباري تعالى وارادته لما يحدث من العباد يجعلهم مجبورين في الأعمال فمنقوض بتعلق علم الباري تعالى وارادته لما يخلقه الله تعالى مع انه ليس مجبورا في شيىء ، ومردود بأن العلم مسرآة كاشفة لا ذات فاعلة والعلم حاك عن المعلوم لا فاعل له وهذا واضح عند من له

انصاف فللعبد الكسب ولله الخلق، « والله خلقكم وما تعلمسون [ الصافات ٩٦] » .

( تقول الناظم: فليس مفهوم القضا اجبارا ١٠٠٠) ما يجب ان نعلم ان النفس امارة بالسوء وأنها تدور للعوائق والموانع عن سلوك سبيل الحق. فمثلا يقولون أن العلم الأزلي بما يحدث من العبد يجعله مجبورا فيه ، ولم يتفكروا في ان العلم الأزلي كالمرآة تكشف الاشياء ولا اجبار عليها فيها ، ثم ان الله تعانى كما تعلق علمه بالطاعة والمعاصي تعلق علمه كذلك بكل الاشياء التسي يستحصلها العباد ، فلماذا لا يقعدون عاطلين عن العمل ولمساذا يكتسبون الأرزاق والأموال والمناصب والمطامع وامور المستقبل بكل تعب ونصب ، اليست مما تعلق علم الله تعالى بوجودها او بعدمها ؟ ولماذا يتعبون في العلم والتعلم والصناعات والاقتصاديات والاداريات والجيوش وما شاكل ذلك أي لمساذا يعتذرون في الكفر والفسوق والفجور بسبق القضاء بها وبالقسدر يا ترى ؟ ان الناس لو انصفوا الانصاف لعلموا ان الانسان جيل جليل مزود بالقوى البناءة وبمباشرة الأسباب وهذه سنة الله تعالى في الكائنات. و نعم . اللطف والتوفيق والعناية منه تعالى ، فلو شاء لهدانا اجمعين ، لكن التوفيق ليس بواجب عليه تعالى ٠

نسأل الله ان يثبتنا على الايمان ويميتنا عليه ويحشرنا في زمرة امة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه ويجمعنا به على الحوض المورود ويجملنا في جنة النعيب بسلام آمنين .

فرغت أنامل الداعي عبدالكريم المدرس عن هذا الكتاب المبارك قبل عصر يوم انسبت في التأسع والعشرين من رمضان المبارك سنة ١٤١١ للمجرة. اللهم اغفر لي ولوالدي ولسائر المسلمين والمسلمات آمين .

```
۱۹۹۲ م ۱۹۶۰ المدرس ، عبدالكريم عبدالكريم خلاصة منظومة جواهر الكلام في عقائد أهل الاسلام تأليف عبدالكريم المدرس _ بغداد مطبعة الجاحظ ، ۱۹۹۲ ، ص ، ۲۶ سم المدرس _ العراق السعر الديني _ العراق المداق السعر العربي _ العراق المدائم الكلام الكلام
```

المكتبة الوطنية (الفهرسة اثناء النشس)

رقم الایداع في دار الکتب والوثائق ببغداد ( ٥٥١ ) لسنة ١٩٩٢